## الثمن الأول من الحزب الثاني و العشرون

لِّلَذِينَ أَحۡسَنُواْ الْحُسۡنِيٰ وَزِيادَةٌ ۗ وَلَا يَرُهَقُ وُجُوهَهُمْ قَنَرٌ وَلَا ذِلَّهُ الْوَلَيْكَ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَالذِينَ كَسَبُواْ السَّبِيَّاتِ جَزَآهُ سَبِيَّتَةٍ بِمِنْ لِهَا وَتَرْهَقُهُمُ ذِلَّةُ أَمَّا لَكُم مِّنَ أَلْتُهِ مِنُ عَاصِم كَأَنَّنَآ أَغْشِيَتُ وُجُوهُمُ مَ قِطَعًا مِّنَ أَلِيُلِ مُظْلِمًا ۚ اوْلَيْكَ أَصْحَابُ البَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِكُ و نَّ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ مُجَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَا نَكُمُ وَ أَنتُمُ وَشُـرَكَا وَٰكُهُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآ وُهُم مَّا كُنتُمُ وَ إِتِيَانَا تَعَـٰبُدُونَ ۞ فَكَهٰىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْرُۥ إِن كُنَّا عَنْ عِبَا دَتِكُو لَغَلِفِلِينٌ ۞ هُنَالِكَ تَبُلُواْ كُلُّ نَفُسِ مَّا أَسُلَفَتُ وَرُدُّواْ إِلَى أَلَّهِ مَوْلِيهُمُ الْكَنَّ وَضَلَّ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ٥ قُلْ مَنْ يَرَزُ فُكُم مِنَ أَلْسَمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمَلِكُ السَّمَعَ وَالْابْصَدْرَ وَمَنْ يُخْذِجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمُيِّتِ وَيُحْذِجُ الْمُيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ تُيْدَبِّرُ ۚ الْأَمَّرَ فَسَيَقُولُونَ أَلَّهُ فَقُلَ اَفَلَا تَتَّقُونَّ ۞ فَذَا لِكُو اللَّهُ رَبُّكُو الْحُقُّ فَمَاذَا بَعْدَ أَنْحُقَّ إِلَّا أَلضَّكُلُ فَأَنِّنَ تُصْرَفُونَ ۖ ۞ كَذَاكَ حَقَّتُ كَلِمَنْ رَبِّكَ عَلَى أَلْذِينَ فَسَقُوٓاْ أَنَّهُمْ لَا يُومِنُونَّ ٣ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا إِحْمُ مَّنْ بَّبُدَؤُا الْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَفُلِ اللَّهُ يَبُدَؤُا ٵٚڬؘڬؙٙقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ فَأَنِّي نُوفَكُونَ ۞ قُلَ هَلَ مِن شُرَكَآيِكُم مَّنَ يَّهَدِ مَ إِلَى أَكْوَقَ قُلِ إِنَّهُ مُهَدِ مِ لِلْعَقِّ أَفْمَنَ يَهَدِ مَ إِلَى أَكْوَقّ أَحَقُّ أَنْ يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا بَهَدِّ مَ إِلَّا أَنْ بَهُدِّى فَا لَكُو كَبْفَ تَحَكُّمُونَّ ۞ وَمَا يَنْبَعُ أَكْنَارُهُمُ وَ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغْنِفِ مِنَ أَكْوَقِ شَيْئًا إِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغْنِفِ مِنَ أَكْوَقِ شَيْئًا إِنَّ أُللَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَفُعَلُونَ ۞

وَمَا كَانَ هَاذَا أَلْقُرْءَانُ أَنْ يَّفُ تَرِي مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلذِ عِبَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ أَلْكِنَب لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينُّ ۞ أَمْرَيَقُولُونَ اَفَنَزِيهُ قُلْ فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ ۚ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعَنُ مُونِ ذُونِ إِسَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينٌ ۞ بَلُ كَذَّبُواْ بِمَا لَمِّ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ء وَلَتَا يَا تِنْهِمْ تَاوِيلُهُ وَ كَذَا لِكَكَذَّبَ أَلَذِينَ مِن قَبُلِهِمٌّ فَانظُرُ كَبِيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّنَ يُّوْمِنُ بِرِه وَمِنْهُم مَّن لَّا يُومِنُ بِرِه وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِيَّ عَمَلِهِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَ أَنْتُم بَرِيَئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَ ءُ مِمَّا نَعْمَلُونٌ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ بُّسْنَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَابَعَـ قِلُونَ ١ وَمِنْهُم مَّنَ يَنظُرُ إِلَيْكٌ أَفَأَنتَ تَهْدِ ﴾ الْحُمْى وَلَوْكَ انُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ أَلْتَ اسَ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونٌ ١٠ وَيَوْمَ نَحْتُثُرُهُمْ كَأَنْ لَرْيَلْبَثُوٓ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ أَلنَّهَارِ بَنَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ فَدُخَسِرَ أَلَذِينَ كُذَّ بُواْ بِلِفَآءِ إِللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَنَّدِينٌ @ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعَضَ أَلذِ عَ نَعِدُهُم أَو أَوْ نَنَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُّ نُكُمَّ أَلْلَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٥ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَ اجَآءَ رَسُولُهُ مُ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَّ ۞ وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا أَلُوَعُدُ إِن كُنْمُ صَادِقِينً ۞

قُل لَّا أَمُلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ أَلَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ ٱجَلُ إِذَا جَاءَ اجَلُهُ مَ فَلَا يَسَـ نَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَـ تَقَدِمُونَ ® قُلَ آرَبَيْتُمُو إِنَ آبِيكُم عَذَابُهُ م بَيَنتًا آوُنَهَارًا مَّاذَا يَسُنَعُجِلُ مِنْهُ الْجُحْيِمُونٌ ۞ أَنُكُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنتُم بِهِ مِ عَالَانَ وَقَدْ كَنْتُم بِيرِهِ تَسُنَعِجِلُونٌ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلذِبنَ ظَلَوُا ذُوقُواْ عَذَابَ أَنْخُلُدِ ۚ هَلُ نَجْنَ وَنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ وَيَسْنَنَبِئُو نَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلِ إِن وَرَبِّيَ إِنَّهُ لِحَقُّ وَمَآأَنُّهُ مِنْ مُعَجِيزِينٌ ۞ وَلُوَ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَتْ مَا فِي إِلاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ " وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَتَا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَبِّنَهُمُ بِالْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظُلُّمُونَ ۞ أَكَآ إِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ أَكَآ إِنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَتُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ هُوَ اَلْجَهِ وَ يُمِينُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلْنَاسُ قَدْ جَاءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةُ أُمِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِنَّافِ إِللَّهُدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ۞ قُلُ بِفَضْلِ إللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فِيذَ اللَّهَ فَلْيَفْرَجُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجِهُ مَعُونٌ ۞ قُلَ ارَيْنَتُم مِّا أَنْ زَلَ أَلَكُ لَكُم مِّن رِّذُقِ هِجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلَ-آللَهُ أَذِنَ لَكُولُو أَمَرُ عَلَى أَلْتُهِ تَفُ نَرُونَ ۞ وَمَاظَنُّ الذِينَ يَفُ نَرُونَ عَلَى أَلَّهِ إِلْكَذِبَ يَوْمَ أَلْقِيَـٰامَةِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَىأَلْنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُٰفَرَهُمُ لَا يَشْ كُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ

i<u>maimaimaim</u>a

وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْ هُ مِن قَرْعَ انِ وَلَا تَعُمُلُونَ مِنْ عَلِي إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ نُفِيضُونَ فِيهٌ وَمَا يَعُنُّ بُ عَن رَّيِكَ مِن مِّنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي إَلَارُضِ وَلَافِي إِللَّهَاءِ وَلَا أَصُّغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ۞ آلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ أَلَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَّ ۞ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَنَقُونَ ۞ لَحَـُمُ الْبُشَرِي فِ الْحَبَيْوَةِ الدُّنْبِيا وَفِي اللَّاخِيرَةِ لَا تَبُدِيلَ لِكَامَاتِ اللَّهِ ذَ الِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَلَا يُحُرِّزِنكَ قَوْلُهُمُ وَ إِنَّ ٱلْعِـذَّةَ لِلهِ جَمِيعًا مُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ أَكَّ إِنَّ لِلهِ مَن فِ أَلْسَهُ مَوَاتِ وَمَن فِي أَلَارْضِ وَمَا يَتَّبِعُ اَلذِينَ يَدُّعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ شُرَكَاءً اِنْ يَـٰتَبِعُونَ إِلَّا أَلظُّنَّ وَإِنْ هُـمُرْءَ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ أَلذِے جَعَلَ لَكُمُ البُلَ لِنَسَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِنَّقَوْمِ يَسُمَعُونَ ۞ فَالُواْ التَّخَاذَ أَلَّهُ وَلَدًا سُبِحَنَهُ وَهُوَ أَلْغَنِيُّ لَهُ مِمَا فِي إِلْسَكُونِ وَمَا فِي إِلَا رُضَّ إِنَّ عِندَ كُرُ مِّن سُلُطَّنِ بِهَنذَآ أَنْقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ۞ قُلِ إِنَّ أَلَذِينَ يَفُ تَرُونَ عَلَى أَلْتَهِ إِلْكَذِبَ لَا يُفُلِكُونَ ۞ مَتَكُ فِي إِلدُّنْيِا نُكُمَّ إِليَّنَا مَرْجِعُهُمْ نُكَمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَـذَابَ ٱلشَّـدِيدَ مِمَا كَانُواْ يَكُفُـرُونَ ۞ وَاتْلُ عَلَبْهِمْ

وَاتْلُ عَلَبْهِمْ نَبَأُ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلِقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِ وَنَذْرُكِيرِ مِئَايَتِ إِللَّهِ فَعَلَى أُللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِمِعُوٓا أَمْرَكُرُ وَشُرَكَآءَ كُو ثُمَّ لَا يَكُنَ آمْرُكُرُ عَلَيْكُو غُمَّةً نُكَّ اَقَصُواْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن نَوَلَّيْتُمُ فَمَا سَأَلْنُكُمْ مِنَ آجِرٌ إِنَ آجِرِيَ إِلَّا عَلَى أَلْلَهِ وَأَيْرِتُ أَنَ آكُوْنَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَّ ۞ فَكَذَّ بُوهُ فَنَعَّبُنَاهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي الْفُلُكِ وَجَعَلُنَاهُمْ خَلَيَّهَ وَأَغۡرَقُنَا أَلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِئَا يَلْتِنَا فَانظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُنذَرِ . بَنَّ ١٠ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنَامِنُ بَعَدِهِ و رُسُلًا إِلَى قُوْمِهِمُ فِحَاءُ وَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِمِهِ مِن قَبَلُ كَذَالِكَ نَطَّبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ إِلْمُعُتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثَنَا مِنْ بَعُدِ هِم مُّوسِىٰ وَهَا وِنَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالِا يْرِهِ بِعَايَٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمَا تَجْهِمِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ الْكُونُ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَاذَا لَسِعُ رٌ مُّبِينُ ١ قَالَ مُوسِينَ أَنْقُولُونَ لِلْحَقّ لَتَا جَآءَكُونُ ٱلسِحُرُ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ﴿ لَسَّكِرُ وَنَّ ۞ قَالُوٓ الْجَعْتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا أَلْكِبُرِيآء فِي إِلَا رُضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا مِمُومِنِينٌ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ المِيتُونِ بِكُلِّ سَخِي عَلِيكِ اللهِ فَأَمَّا جَآءَ أَ لَسَّهَ عَ إِنَّ اللَّهُ مُ مُّوسِيَ أَلُقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلُقُونَ ۞ فَالَمَّاۤ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسِيٰ مَا جِئْتُم بِرِ إِلسِّحُ ۗ إِنَّ أَللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ أَنَّهَ لَا بُصِّلِهُ عَلَ ٱلْمُفْسِدِينَّ ۞ وَيُجِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَامَاتِهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فتتآء امنن

## الثمن السادس من الحزب الثاني و العشرون

فَمَا ءَا مَنَ لِمُوسِي إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قُوْمِ اللهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِنْ عَوْنَ وَمَلَإِ يُهِمُو أَنَّ يَفَنِنَهُمْ وَإِنَّ فِنْ عَوْنَ لَعَالِ فِي الْارْضِّ وَ إِنَّهُ لِمَنَ الْمُسْرِفِينَّ ۞ وَقَالَ مُوسِىٰ يَلْقَوْمِ إِن كَنْنُمُ ۖ ءَ امَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَبْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُننُم تُمُسَامِينٌ ۞ فَقَالُوا ۚ عَلَى أَلَّهِ تُوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِنْنَةَ لِلَّفْوَمِ إِلظَّالِمِينَ ١ وَنَجِتْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلٰكِكِنِ بِنَّ ۞ وَأَوْحَبُنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٰ وَ أَخِيهِ أَنَ تَبَوَّءَا لِفَوْ مِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَاجْعَلُواْ بُہُوتَكُمْ فِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةُ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينُّ ۞ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيۡتَ فِرْعَوُنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةَ وَأَمۡوَالَا فِي اِكۡتِيوٰةِ اِلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكُ رَبَّنَا اَطُمِسُ عَلَى ٓ أَمُوَالِمِمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُومِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ أَلَالِيمْ ٥ قَالَ قَدُ اجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَاسُتَقِبَمَّا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَجَاوَزُنَا بِبَنِّے ۚ إِسْرَآءِ يلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِيْ عَوْنُ وَجُنُودُهُ و بَغْبَا وَعَدُوًّا حَتَّى ٓ إِذَآ أَذَرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا أَلذِكَ ءَامَنَتُ بِرِءَ بَنُوٓا إِسْرَآءِ يلَ وَأَنَا مِنَ أَلْمُسُامِينٌ ۞ ءَ الَّانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ قَالْبَوْمَ نُنْجَيِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةَ وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلْنَاسِ عَنَ-ايَلْتِنَا لَغَلْفِلُونَ ٥ وَلَقَدُ بَوَّأْنَا

## الثمن السابع من الحزب الثاني و العشرون

وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِحِ إِسُرَآءِ يِلَ مُبَوَّأَ صِدُقِ وَرَزَقُنَهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَلْتِ فَمَا اَخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَ هُمُ أَلْعِلُمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُ مُ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِبِهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّتَا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسُئَلِ الذِينَ يَقُدَءُ وَنَ أَلْكِتَبَ مِن فَبُلِكُ لَقَدُ جَآءَكَ ٱكْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَانَكُونَنَّ مِنَ أَلَذِينَ كَذَّ بُواْ بِئَا يَلْتِ إِللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ أَكْخَلِسِ رِينَ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَالِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُومِنُونَ ۞ وَلَوْجَآءَ تُهُمُ مُ كُلُّهُ ايَرْ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْالِيمْ ١ فَلَوْلَا كَانَتُ فَرَيَدُ - امَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا فَوَمَ يُونُسُ لَتَا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنَهُمُ عَذَابَ أَكِخِنْ ي فِ إِنْحَبَوْةِ إِللَّهُ نَيا وَمَتَّعَنَهُمُ وَ إِلَىٰ حِينِّ ۞ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي إِلَارْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرِّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينَ ا وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُومِنَ إِلَّا بِإِذْ نِ أِللَّهِ وَيَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى أَلِدِينَ لَا يَعُلُونَ ۞ قُلُ انظُرُواْ مَا ذَا فِي أَلْسَمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغُلِنِ إِلَا يَنْتُ وَالنُّكُذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُومِ نُونَّ ۞ فَهَـُلُ يَنْظِرُونَ إِلامِثُلَ أَيَّامِ إِلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ فُلُ فَانْنَظِرُوٓ أَ إِلَے مَعَكُم مِّنَ أَلْمُنْنَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نَجِعً رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكُ حَقًّا عَلَيْنَا ثُنِّجٌ الْمُومِنِينَ ۞

قُلْ يَكَأَيُّهُمَا أَلْنَاسُ إِن كُننُهُ فِي شَكِّ مِن دِينِ فَلاَ أَعُبُدُ الَّذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنَ آعُبُدُ اللَّهَ ٱلذِے يَتَوَفِّيْكُمْ وَأَمِرَتُ أَنَ اَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَأَنَ آفِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَّ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَإِنْ بَمَّنسَسُكَ أَللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوَّ وَإِنْ يُرِدُكَ بِعَيْرِ فَلَا رَأَدُ لِفَضِّلِهِ عَ يُصِيبُ بِيهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا أَلْتَاسُ قَدْجَاءَ كُو الْكُوَّ أَكُونَ رَّيِّكُو ۖ فَيَنِ إِهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهُنَادِ ٢ لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ الْوَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِلِّ @وَاتَّبِعْ مَا يُوجِي إِلَيُكَ وَاصْبِرُ حَتَّىٰ يَحَكُمُ أَلَّهُ وُهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَّ ۞ إلله التخمز الرجيم أَلَبِرِ كِنَنِكُ الْحُكِمَةِ عَلَيْنُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ اَلَّهَ تَعُبُدُوٓ اللَّهَ اللَّهَ إِنَّنِ لَكُومِّنُهُ نَذِيرٌ وَكَشِيرٌ ۞ وَأَنِ إِسْتَغُفِهُ ا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيَّهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَكَا حَسَنًا إِلَى ٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوتِ كُلَّ ذِكَ فَضُلِ فَضَلَّهُ ، وَإِن تَوَلَّوُا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ١ إِلَى أَلْلَهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرُ ١ أَلَا إِنَّهُم يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيسَنَّخَفُواْمِنَهُ أَلَاحِينَ يَسَنَّغُشُونَ ثِيَاجَهُمْ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِّ ٥ وَمَامِن دَاتَيْزِ